الثمن السابع من الحرب الحادي عشر وَلَقَدَ آخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ بَنِخَ إِسْرَآءِ بِلَ وَبَعَنْنَا مِنْهُ مُ ؟ ثُنَّ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَلَّهُ إِنَّهُ مَعَكُمُ ۚ لَهِنَ اَقَمَتُ مُ الصَّلَوٰةَ وَءَ اتَّيْتُ مُ الزَّكُوٰةَ وَءَ امَنتُم برُسُلِ وَعَنَّ رَثُوُهُ مَ وَأَقْرَضُتُ مُ أَلَّهَ قَرُضًا حَسَانًا لَّأُكُفِّ رَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَا تِكُرُ وَلَأَدُ خِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ ﴾ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ فَمَن كُونَ عَمَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُرُ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلٌ ١ فَيَمَا نَقَضِهِم مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّالُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَالِسِيَةً يُحَرِّرِفُونَ أَلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنُسُواْ حَظًّا مِّمَا ذُكِّ رُواْ بِهِ وَلَاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةِ مِنْهُمُ مَ إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُ مُ فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاصْفَعَ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْحُسِنِينَ الْمُ وَمِنَ أَلَدِينَ فَا لَوُا إِنَّا نَصَلِرِي أَخَذُنَا مِيثَافَهُمُ فَنَسُواْ حَظّاً عَمّا ذُكِيرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَلْنَهُمُ اَلْعَـدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّقِيَـٰ مَةِ وَسَوْفَ يُنَيِّنُهُمُ اللَّهُ عِمَا كَانُواْ بِصَنْعُونَ ١٠٠ يَكَأَهُلُ أَلْكِ نَبِ قَدْ جَآءً كُرُّ رَسُولُنَ ايُبَيِّنُ لَكُرُ كَيْرِا تِمَا كُنتُمْ تَخَفُونَ مِنَ ٱلْكِكنَاكِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدُجَاءَ كُم مِّزَ اللَّهِ نُوُرٌ وَكِتَبُ مُّبِينٌ ۞ يَهُ لِهِ عِهِ أَلِلَّهُ مَنِ إِنَّكَ مَ رِضُوَا نَهُ و سُبُلَ أَلْسَكُمْ وَيُحَرِّجُهُم مِّزَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى أَلنَّوْرِ بِإِذْ نِهِ مِّ وَيَهُدِيهِ مُرةَ إِلَى صِرَاطِ مُسُتَقِيمٌ ۗ ۞